عظمناءقهروالياس

# جمال البرل الأفغالي المست المحادوت





# باعث النهضة الحديثة في العالم الإسلامي المعنى الكافعاني المعالي الله فعالى ال

بقلم یوسف الحمادی

الناشس : مكثبتهم هيمر ٣ شارع كامل صدقي "الجالا"

دار مصر الطاعم

(1)

# طفولة جمال الدين الأفغاني وصفاته

أسهب<sup>(۱)</sup> تاريخُ النهضةِ الإسلاميةِ المعاصرةِ فى الحديثِ عن جمالِ الدينِ الأفغاني ، فتركَ لنا من أخبارِه فى كبَرِه ثروةً هائلةً ، حفَلت بها الصحفُ والمجلاتُ ، وتناولتها الكتبُ والدراساتُ والمؤلفاتُ المنوعةُ المتعددة .

ولكن هذا التاريخ مرَّ بطفولتِه مرَّا عابراً ، فلم يلتفتْ إليها طويلًا ، ولم يقف بنا عندها وِقفة متأنية ؛ ليحدثنا عن قصتِها ، أو يحكى لنا أحداثها ، أو يضع أيدينا على ما كان فيها من لهو ومرج أو جدِّ وكبتٍ ، ومن حنانٍ لين رقيق أو قسوةٍ خشنةٍ جافية (٢) ، كما أنه لم يقف بنا وِقفة متأنية عند أبيه وشخصيته ، وأمّه وطبيعتِها ، ورفقاء طفولتِه بما كان لهم من أخلاق واتجاهاتٍ مختلفة .

وكان المنتظرُ أن يُطيلَ من كتبوا عنه في الحديثِ عن هذه الطفولة ، ولكن يبدو أن عظمته في كبره شغلتهم عنه في صغرِه ، كاكان المنتظرُ أن يرجعَ هو بنا إليها في الحينِ بعد الحينِ ؛ لأن ملاعبَ الطفولة ومسارحَها غاليةٌ عند صاحبِها ، ولأنه كان معروفاً بذهنِه الواعي ، وذاكرتِه الحديدية التي تحتفظُ بأدق الصورِ ، وأخفى الذكريات ، لكن لعلَّه لما شغلَ نفسته أو شغلته الحياة بعظائِم الأمور تناسى هذه المرحلة من عمرِه ، وجعلها من شئونِه الخاصيَّة ، يرجعُ إليها عندما يشاء أو تشاء له دواعي حياتِه .

وأوضح ما يعرفُ التاريخُ من أخبارِ هذه الطفولة ، أنه من جيلِ القرنِ التاسعَ عشر ، وأنه وُلِدَ سنةَ كَ ١٢٥ من الهجرة ، وهي توافِقُ سنةَ أَلفٍ وثمانمائةٍ

<sup>(</sup>١) أسهب: أطال . (٢) جافية : خشنة .

وتسع وثلاثين من الميلاد ، وأن مولكه قرية « سعد اباد » ، إحدى القرى الصغيرة التى تحفّ بضاحية من ضواحي « كابُل » عاصمة « أفغانستان » ، وأن أسرته من الأسر المعروفة في وطنه ؛ لعراقتها (١) أباه يسمّى « صفدر » ، وأن أسرته من الأسر المعروفة في وطنه ؛ لعراقتها (١) من ناحية ، ولأنها كانت تتولَّى الحكم في بعض البلاد من ناحية ثانية ، ولأنها ، بعد ذلك ، تنتسب إلى آل البيت النبوي ، وتتصلُ سلسلة نسبها ، كايذكر من أرتحوا لها ، بالحسن بن فاطمة الزهراء بنت الرسول عيالة . ومما ذكروه عن هذه الأسرة أيضا أنها لم تنعم في أرضها بالهدوء والاستقرار ؛ لأنها فيما يبدو لم تكن راضية عن الحكم في أفغانستان على عهدها ، ودخلت في الصراع الدائر بينه وبين المناهضين له ، فانقلبَ عليها الملك محمد خان ، وانتزعها من أراضيها ، وأرغمها على الانتقال إلى العاصمة « كابُل » ؛ لتتية فيها ، وتبتعدَ عن جذورها وشعبيتها في البلاد التي كانت تحكمها .

وبالرغم من قلةِ ما رواه المؤرخون عن طفولةِ جمال الدينِ، فتحوا لنا نافذة يمكنُ أن نُطلٌ منها على حياتِه الباكرةِ ، فنعرفَ صورتها العامَّة ، وإنْ لم نعرف دقائقها وتفاصيلها ؛ فمما رأيناه من خلالِ هذه النافذةِ أنه فتح عينيه على أبوين من أسرةِ عريقةٍ ، شريفةِ النسب ، وأنه حبا ، ثم درجَ ، ثم مشى وتنقَّلَ هنا وهناك في قريته «سعد اباد» ، ومظاهرُ السيادةِ والعزةِ تحيطُ به وبأسرتِه من ناحيةٍ ، وجوَّ الصراعِ بينها وبين الملكِ محمد خان يغشى (٢) حياته وحياتها من ناحيةٍ أخرى ؛ ولهذا نما وسبَّ وهذه العواملُ من أهمِّ ما أثَّر فيه ، ومن أقوى ما شكَّل صفاتِه وسلوكَه ؛ فهو عزيزٌ من عزةِ أبويه وأسرتِه ، مترفعٌ من ترفع أهلِه وعشيرتِه ، طيبُ القلبِ من طيبةِ الريفِ الأفغانيِّ الذي نشأ فيه ، وامتزج ترابُه وعشيرتِه ، طيبُ القلبِ من طيبةِ الريفِ الأفغانيِّ الذي نشأ فيه ، وامتزج ترابُه بدمِه ، وهو صلبٌ من صلايةِ هذا الريفِ ، عنيدٌ من عنادِه ، لا يعرفُ في تَحدُيه بدمِه ، وهو صلبٌ من صلايةِ هذا الريفِ ، عنيدٌ من عنادِه ، لا يعرفُ في تَحدُيه بدمِه ، وهو صلبٌ من صلايةِ هذا الريفِ ، عنيدٌ من عنادِه ، لا يعرفُ في تَحدُيه

<sup>(</sup>١) عراقتها: أصالتها وقدم تلريخها .

<sup>(</sup>٢) يغشي : يغطي

الملاينة أو المهادنة أو الاستسلام ، ولا يحنى هامتَه لمن يعتدى عليه ، أو يرفعُ رأسَه فوقَ رأسِه .

ويبدو أن وراثته وبيئته وحياته الباكرة هي التي تركت فيه أيضاً مجموعةً من الصفات، يظنُّ من يلمحها فيه أنها متضاربة متناقضة، وهي في حقيقتها أبعدُ ما تكونُ عن التضاربِ والتناقض؛ فهو لين سمح هادئ الطبيعة، وهو عنيف حادٌ دموى الموزاج، لكن لينه وسماحته وهدوء طبعه لعامة الناس، ولكل إنسانٍ لا يعتدى عليه، أما عنفه وحدَّتُه ودمويةُ مِزاجِه فعلى أي شخص يمس دينه أو أمّته أو كرامته، وهو متواضعٌ غاية التواضع مُتعالٍ غاية التعالي، لكن تواضعه لأمثالِه ومن هم دونه، أما ترفّعه فعلى الطغاةِ (۱) من الأمراءِ والحكام وأصحابِ الغطرسةِ (۲) الزائفةِ الذين يعاملون الفلاحين وأبناء الطبقةِ الدنيا مع من وأصحابِ الغطرسةِ (۲) الزائفةِ الذين يعاملون الفلاحين وأبناء الطبقةِ الدنيا يلتفون به ويتعاملون معه، حانقٌ بعيدٌ عميق، كالجملِ العقورِ (۳) مع من جرحه يلتفون به ويتعاملون معه، حانقٌ بعيدٌ عميق، كالجملِ العقورِ (۳) مع من جرحه أو أساء إليه، ثم هو في أكثرِ حالاتِه أدني (٤) إلى الفقرِ والحاجة، ولكنه في كلّ جالاتِه سخيٌ كريمٌ، يجودُ بما في يده، ويعطى من غيرِ حساب؛ لأنه عظيمُ الثقةِ بنفسِه، عظيمُ التوكلِ على ربّه، موقنٌ أنه تعالَى معه ولن يضيّعه.

على هذه الصورة كان جمال الدِّينِ الأفغانيُّ من ناحيةِ طبيعتِه وأحلاقِه ... كان أما صفاتُه الجسميةُ فكان فيها متميِّزاً منذُ طفولتِه وعلى مدى حياتِه ... كان طفلًا أفغانيَّ المولدِ والبيئةِ ، ولكن عروقَ أجدادِه القدماء من العربِ شدَّتُه إليهم ، كا يقولُ من كتبوا عنه ، فكان شبيهاً ، في ملامحِه الجسميةِ العامةِ وغيرِ الخاصةِ ، بأكثرِ أطفالِ الحجاز .. كان قمحيَّ اللَّونِ ، متوسطَ البنية والقامةِ ،

<sup>(</sup>١) الطغاة : جمع طاغ ، وهو الذي يتجاوز الحد في ظلمه . (٢) الغطرسة : الزهو والتكبر .

<sup>(</sup>٣) العقور : الذي يكثر من العض .

كبير الرأس ، عريض الجبهة ، بارز الوجنتين (١) ، واسع العينين ، عظيم الأحداق ، نشيط الحركة ، شديد الحيوية ، له نظرات حادة عميقة تشع بالهيبة والجلال ... أما صفائه العقلية فقد أجمع كل من تحدثوا عنه أنه كان بارعاً في ذكائه ، يفهم أكثر مما يفهم أمثاله ، سريعاً في بديهته ، يلتقط الغامض والخفي والبعيد في لمح البصر ، وقبل أن يلتقطها غيره ، قويًا في ذاكرته ، يستطيع أن يستعيد بها من غير جهد ما لا يستطيع غيره استعادته مع المعاناة وكد الذهن . وقد حددت هذه الملامح والصفات شخصية الأفغاني ، وساعدته في رحلة حياته التي هزت الشرق ، وكان لها أعظم الأثر في يقظة الأمة الإسلامية ، ونهضتها الحاضرة .

<sup>(</sup>١) الوجنتين: الوجنة الحد.

### دراسته

درس جمالُ الدين كايدرسُ أمثالُه من أبناءِ الأفغانِ ، ولكن كان من الطبيعيُّ أن يفوقَ أندادُه ، ويتميزَ منهم بقدراتِه ومواهبه ، فيسبقَهم بمدًى بعيدٍ .

ويبدو أنه ذهب إلى الكتاب كما يذهبون ، وتعلم على أيدى شيوخِه كما يتعلمون ، فحفِظ القرآن ، وتعلم القراءة والكتابة ، ودرس مبادئ الخط والإملاء والحساب ... وكان أذكى وأحفظ من غيره ، فحصل ووعى ما يعز على زملائه أن يحصلوه أو يعوه .

وانتقل به أبوه وأسرتُه إلى «كابُل» ، فهيأت له هذه الانتقالة أن يدفع باينه إلى متابعة دراستِه ؛ لأن كلَّ العواملِ التي تساعدُ عليها قد تجمعت له .. فابنه فريدٌ في ذكائِه وحافظتِه وذاكرتِه ، وهو في مستوًى كريمٍ من النعمةِ والبسار ، وفي «كابُل» من المؤسساتِ التعليميةِ ما ليسَ في غيرِها من بلاد الأفغان . ولم يُبطئ الأبُ أو يتردَّدُ في اختيارِ الطريقِ لابنه ، بل اتجه به الاتجاة الإسلاميّ الذي يسايرُ نسبَ الأسرةِ ، ويظفرُ أصحابُه بالاحترامِ والتقديرِ في الجتمع الأفغاني .. ولاءم هذا الاتجاهُ الصبيّ الناشئ ، فأقبل على العلوم الإسلامية في حماسةٍ وعن رغبةٍ وشغفِ (١) ، كأنه يلتهمُها(٢) التهاماً .. وكان مما درسه منها العلوم « اللسانية » ؛ كالنحوِ والصرفِ واللغةِ والبيانِ والمعاني والبديع ، والعلومُ الشرعية ؛ كالتفسيرِ والحديثِ والفقهِ والأصول ، وعلومُ العقيدةِ ؛ كالتوحيد أو الكلامِ والتَّصوفِ ، والعلومُ العقليةُ ؛ كالمنطقِ والفلسفةِ والفلسفةِ

<sup>(</sup>١) شغف : رغبة شديدة . (٢) يلتهمها : يبتلعها بنهم .

النظرية التي تبحثُ في الطبيعياتِ والإلهياتِ ، والفلسفةِ العمليةِ التي تدورُ حولَ السياسةِ والأخلاق ؛ وزادَ فدرسَ العلومَ الرياضيةَ والفلكيةَ ، وألمَّ ببعضِ النظرياتِ في الطِّبِ والتشريح .

وكلُّ من كتبوا عنه متفقون على أنه حقَّقَ امتيازاً فريداً في هذه الدراسة ، سواءٌ من ناحية اتساعِها وعمقِها ودقتِها ، أم من ناحية صفائِها وبعدها عن التحرُّقِ والاختلاطِ والاضطرابِ ؛ حتى قلَّ أن وجدوا مثيلًا له في سنّه ودراستِه نبغ نبوغه ، وحتى قرروا أنه كان يحاولُ الصعود في سُلَّمِها إلى أعلى الدرجاتِ ؛ ليكونَ كالأفذاذِ من علماءِ الإسلام النابغين أمثالِ ابنِ سينا(١) وابنِ رُشد(٢) .

وتلفتت دنيا الأفغاني لترى الطفل الذى وُلِدَ في قرية « سعد اباد » سنة ألف وثمانمائة وتسبع وثلاثين من البلاد قد اجتاز في « كابُل » طور الصبّا ، و دخل مرحلة الشباب ، وصار في نحو الثامنة عشرة من عمره .. ولتراه يتنقّل هنا وهناك في العاصمة الكبيرة بجبّته ، وكسائه الواسع ، وعمامته الخضراء العجراء (٣) ، يتلمس لنفسه مكاناً في المجتمع ، ملائماً لعلمه و نشاطه وقدراته ، وما حقق من نجاج في تلك السنّ الباكرة ، التي كان فيها أشبة بنجم ، ظهر في السماء لامعاً متألّقاً (٤) ، في غير وقتِه ، وعلى غير انتظار ، فلم تتعلق عيونُ الناس به .

وفكر الأفغاني ، ولكن لم يَطُلُ به التفكير ..

أخذ يتدبرُ أمرَه ، ويحاولُ أن يحددَ خُطتَه بعد أن أتمَّ دراستَه ، ولعله تأهَّبُ (°) ليخطوَ خطوتَه الأولى على طريق الحياةِ العملية في بلادِه ، وكان فرحاً

<sup>(</sup>١) ابن سينا: من فلاسفة المسلمين في العصر العباسي الثاني ، توفي سنة ٢٨٨ هـ.

<sup>(</sup>٢) ابن رشد : من فلاسفة المسلمين في الأندلس ، توفي سنة ٥٩٥ هـ .

<sup>(</sup>٣) العجراء : الكبيرة الملفوفة على رأسه .

<sup>(</sup>٤) متألقا: متلألتا لامعا. (٥) تأهب: استعد.



الأفغاني وهو شاب في الثامنة عشرة من عمره

مُزهوً ابنفسِه وقدراتِه .. ولكنه اصطدم صدمة أيقظته ؟ فقد أدرك أن عشيرته ليست من العشائرِ المرضى عنها من الأسرةِ الحاكمةِ في وطنِه ، وأنه ربما لا يظفرُ في ظلّها بمنصبٍ قطّ ، وإن ظفِرَ بشيءٍ من ذلك فأغلب الظنّ أنه لن يوضعَ في موقع كريمٍ .. عند ذاك تحولَ عن هذا التفكير ، وبدا له أن يدعم دراسته برحلةٍ تزيدُها قوة واكتمالًا ، شأنَ علماءِ الإسلامِ الذين اتخذوا الرحلة وسيلةً من وسائلِ البحثِ عن المعرفةِ والاستزادةِ من العلمِ .

وعرف أن العلومَ الرياضيةَ تدرّسُ في الهندِ بأساليبَ عصريةٍ ، لم تتهيّأ له ، ففكر أن يذهب إليها لدراسةِ هذه العلوم بها ، ولمعرفةِ أحوالِ المسلمين فيها ، بعد أن خادعَ الإنجليزُ أهلَها ، فاحتلّوها ، واستغلّوا خيراتِها .. ونفذَ الأفغانيُ فكرتَه ، فارتحلَ إلى الهندِ ، وأقامَ بها سنةً وبعض السنة .

وفي هذه الفترة حقق ما أراد من الدراسة ، وتعرف ببعض علماء الهنود ، ورأى بعينه ما يصنع الاستعمار الإنجليزي بالشعب الذي يستعمره ، وبالمسلمين من أبنائه قبل غيرهم .. ورجع إلى بلاده ، فراح يتأمل دنيا الإسلام حوله ، فماذا وجد ؟ وجد الهند تئ تحت ضغط الاستعمار الإنجليزي ، ووجد بلاده تئ تحت ضغط المستبدين ، وعرف مما سمع وقرأ أن المد العالم الإسلامي على عهده يعيش في ذلة لا صلة لها بالعزة التي يتحدث عنها الإسلام ، ولا بالمكانة التي يريدها لأبنائه .

ولعله في هذه المرةِ بدأ يطيلُ التفكيرَ في حال الأمة المحمدية ، فحزن أشدَّ الحزن لما ألمَّ بها(٢) . لقد انحسرت(٣) عنها الأضواءُ ، فتحولت من النورِ إلى الظلمة ، وتفرق أبناؤها ، فصار أمرُها إلى الضعف بعد القوة ، وألقت من يدها

<sup>(</sup>١) العتاة: المتجبرين. (٢) ألم بها: نزل بها.

<sup>(</sup>٣) انحسرت : ذهبت وتراجعت .

الراية التي كانت تقودُ الدنيا بها ، فأصبحت في الساقة وقد كانت في المقدّمة . عند ذلك حزَّ الألمُ في قلبه ، وتأججت نارُ الغضبِ في صدرِه ، وعنَّ له أن يستكملَ جوانبَ الصورةِ ، بدراسةِ حالِ المسلمين في الحجاز ، مشرِقِ الدعوةِ الإسلامية ، ومنزلِ الوحيي بها ، ومهدِها الأول ، وأن يستكملَ ، مع ذلك ، أركانَ دينه بالحجِّ إلى بيتِ اللهِ الحرام .

وفى بلادِ الحجازِ ألفى ما هو أشدُّ من التخلف، ولكنه ألفى به دعوة حازمة متشددة للإمام محمدِ بن عبد الوهاب، تنادى بالعودةِ إلى مبادئ الإسلام الصافية الخالصةِ ، ونبُذِ (١) كلِّ ما شابَهُ من الأوهامِ والخرافات .. فأدَّى فريضة الحجِّ ، ولم يعجِّل بالرحيل ، بل لبِثَ سنةً ، ينتقلُ فى البلادِ المقدسةِ ، ويدرسُ هذه الدعوة ، حتى أحاط بأبعادِها ، وأفادَ منها فى جهادِه وحركتِه الإصلاحية التى عاهد ربه ونفسه على النهوضِ بها .

<sup>(</sup>١) نبذ: ترك .

# محاولاته في وطنه وفي الهند

أدى الأفغاني فريضة الحج، وعرف أبعادَ الدعوةِ الوهّابية، وفكرَ في العودة إلى بلادِه، ولكنه لم يكن مطمئنًا إلى الحياةِ في ظلّ ملوكها ؛ ولهذا أبطأ وترددَ ، وراح يسألُ نفسه : أين السبيل ؟

عندئذ علِمَ أن الحكم فيها قد تحول إلى ملِكِ جديدٍ ، هو «دوست» محمد خان ، وكان الأفغاني يعرفه ، ويرضى عن نزعاتِه واتجاهاتِه ، فرجع إلى بلاده ، وتقلد (١) بعض الوظائف فيها ، وقضى أعواماً من حياته مع هذا الملكِ ، يعمل ، ما استطاع ، على أن يوجّه حُكمه إلى خير وطنه ، وبلغ من صلتِه به ، أنه خرج معه للحرب في «هراة» إحدى بلاد خراسان ، فشهد حصارَها معه ، ولم يرجع عنها إلا بعد موتِه ، ولكن الحصارَ استمرَّ حتى فتحت .

وبينا كان الأفغاني سعيداً بالعمل معه ، إذ اصطدم برحيله وانتقال الأمر إلى ملك آخر ، لا يصلح له ، ولا يقوى على حمل أمانيه ، هو شير على خان ... كان هذا الملك ضعيفاً ، ضيق الأفق ، يشك في نوايا إخويه وموقفهم منه ومن حكمه ، فدخل معهم في صراع ، فتح الأبواب للفتن والدسائيس والمعارك الدامية بينهم في الداخل ، كما فتح النوافذ من الخارج لتسلل إنجلترا منها ؛ لأنه استعان بها لتناصره عليهم ، غير أنه أخفق (٢) وهُزِم ، وكان جمال الدين الأفغاني في جانب الأخ الذي هزمه ، وهو محمد أعظم خان .

كان محمد أعظم خان عاقلًا ، وكان معه جمال الدين بحكمته ، فترك

 <sup>(</sup>١) تقلد: تولى .
(١) أخفق: لم ينجح .

العرشَ لأخِ له أحقَّ به منه ، فأكبرهُ الناسُ ، وقدروه ، وأكبرَه أخوه وقدرَه ، وكان في عهدِه نافذَ الكلمةِ ، عظيمَ السلطانِ ، كأنه الملكُ غيرُ المتوج ، كما أن الأفغانيَّ احتلَّ منزلةً كريمةً في النفوسِ ، لشعبيتِه وحبِّ الناسِ له ، وصلتِه بالملك الجديد .

ومات هذا الملك ، فتحول الحكم إلى صديق جمال الدين ، محمد أعظم خان ، وبهذا التحول مرت فترة في حياة أفغانستان ، ظلت بضع سنوات ، وتفتح فيها الجو للعمل الوطني ، فشهدت عهداً جادًا من الهدوء والاستقرار ، ومحاولاتِ الإصلاحِ التي كان يدفع إليها جمال الدين ، ويتبناها صديقه محمد أعظم خان .

وبينها تمضى أفغانستانُ في طريقِها الصحيح إذ تغيرت الدنيا، ورجع المُلكُ لشير على خان ، بمساعدة الإنجليز الذين أعانوه على الوصولِ إليه ، سنة ١٨٦٩ من الميلاد .

茶 柒 柒

كان لا بد لجمال الدين أن يغادر البلاد ، وبأقصى سرعة ؟ حتى لا يتعرض للعذاب أو الموتِ على يد شير على خان . ولكن كيف يغادرُ ها ؟ وأين يتجه ؟ أعلن أنه ذاهب إلى الحجر ، وسارع بالرحيل إلى الهند ؛ ليُنجِر منها إلى الحجاز . وفي الهند لقيه الإنجليز ، فرحبوا به وبخروجه من أفغانستان ، وفي الوقت نفسه وضعوه تحت أعينهم ؛ ليعرفوا كل حركاتِه وسكناتِه ، وليعجلوا بإخراجه منها وترحيله عنها .

وفى هذه المرةِ لم يستقرَّ الشيخُ بالهندِ أكثرَ من شهر ، ولكنه ، مع قِصرِ الوقتِ الذي أقامه بها ، استطاع أن يفعل شيئاً عظيماً ؛ فقد انطلق يذكّرُ أهلَها مأساة الاستعمارِ الإنجليزي ، وما جرَّ على بلدِهم الكبيرِ من عارِ الاستعبادِ

والاستغلالِ والضياع ؛ حتى صحَوْا على واقعِهم الأليم ، ووقفوا بين يدى الشيخ وأعينهم تفيضُ من الدمع (١) ، ولكنه نظرَ إليهم ، وقال :

« اعلموا أن البكاءَ للنساء ... و لا حياةً لقوم لا يستقبلونَ الموت ، في سبيل الاستقلال ، بثغر باسم » .

ورأى الإنجليزُ ما صنع الرجلُ ، فالتقطوه ، ووضعوه بكلٌ كِياسةٍ (٢) ، على ظهرِ سفينةٍ ، تبعُدُ به عن الهندِ التي حاول إثارة شعبِها عليهم ، وعن أفغانستان التي فتحت نوافذَها لهم ، وعن إيران التي لجأ إليها محمد أعظم خان صديقُ الشيخ .

وردَّدَ الشيخُ بصرَه بين السماءِ والبحر ، وفكر ثم فكر ، فقرَّ في ذهبِه أن حياة الدويلاتِ الإسلاميةِ الممزقةِ لا تتسنَّى بغير تعليمِ شعوبها ، وتوعيتِهم بحقوقِهم ؛ ليناضلوا في سبيلها حتى ينتزعوها من براثنِ (٣) الحكام الطغاة ، وحتى يحافظوا عليها متى قدِّر لهم أن يظفروا بها .

<sup>(</sup>١) تفيض من الدمع: تسكبه بغزارة . (١) كياسة: تعقل .

<sup>(</sup>٣) براثن : مخالب .



•

الأفعاني على ظهر إحدى السفن في البحر وعلى مقرية منه بعض الإنجليز يراقبونه

# آراؤه في الإصلاح

كان الأفغاني مسلماً ، متفتحاً ، كبير القلب ، عالى الهمة ، يدفعه طموحه إلى الغايات البعيدة ، التي تتقطع دونها الآمال والظنون ... فلو أن فرداً تقدّم لإصلاح عشيرة ما ، ونجح في محاولته لقيل إنه قوى الإرادة ، فإذا اتجه إلى إصلاح أمةٍ ، واستطاع أن يحقّق ما اتجة إليه وصفه الناس بالعظمة والريادة والزعامة ، فلو ادعى أنه سينهض بإصلاح عالم فسيح ، رحيب ، يمتدّ من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب للستعجب الناس وقالوا عنه إنه خيالي ، يسبح في دنيا الخيال والأوهام ، ولا صلة له بدنيا الناس ، ولا الواقع الذي يعيشون فيه .. ولكن جمال الدين الأفغاني حقق هذه المعجزة ، فتطلع إلى إصلاح العالم ولكن جمال الدين الأفغاني حقق هذه المعجزة ، فتطلع إلى إصلاح العالم الإسلامي ، وشفع (١) هذا التطلع ، بتحديد خطته ، ووسائله ، ثم خطا خطوات واسعة على طريق العمل والتنفيذ .

بدأ ، فجعل من نفسه طبيباً يعالجُ مريضاً ، ولم يكن المريض الذي يعالجه شخصاً ، أو أشخاصاً ، وإنما كان الأمة الإسلامية كلّها ، وفي كلّ موقع من مواقعها .. وأخذ يفحصُ عن داء هذه الأمة أو أدوائها (٢) ، فتبين له أن هذه الأدواء تكمنُ في ناحيتين : الأولى شتاتُ هذه الأمة ، وتمزّ قُها ، وفقدانُ الوحدة بين بلادها . والثانيةُ ما أصيبت به من فقرٍ وجهل وتخلفٍ ، على حين نهضت أوربه أو خرجت من ظلام العصور الوسطى إلى نور العلم وميادينِ الاختراع والتقدم ــ وعاد فبحث هاتين الناحيتين في وطنيه أفغانستان ، وفي البلادِ التي والتقدم ــ وعاد فبحث هاتين الناحيتين في وطنيه أفغانستان ، وفي البلادِ التي

<sup>(</sup>١) شفع: شفعه به ضمه إليه . (٢) أدوائها: أمراضها .

زارَها مثل الهندِ والجزيرةِ العربية ، وهي الأقطارِ التي سمِع أو قرأ عنها كسائرِ بلاد الخلافةِ الإسلامية في تركيا وغيرِها ، فوجدَها جميعاً في فرقةٍ وتخلف . ولعله لم يملك نفسه من الحزنِ ، ولا عينيه من الدموع ، وهو يجول بخيالِه بين حاضر هذه الأمةِ بظلامِه وآلامَه وماضيها بإشراقِه وبهجتِه . . لقد رأى أمة تمزقت بعد وحدة ، وضعُفَت بعد عزة ، وتأخرت بعد سَبْق ، وألقت راية القيادةِ لغيرها بعد أن كانت بيدها ، وبلغ بها التخاذُلُ درجةً دفعت الاستعمار الغربي إلى الطمع في أراضيها والعدوانِ عليها . . وكم عزَّ عليه أن يوازنَ بين هذه الصورةِ القاتمةِ ، وصورةِ الخليفةِ العباسي هارونَ الرشيد ، وهو ينظرُ إلى إحدى السحب المارةِ به ، ويخاطبُها بقوله :

« أيتها السحابةُ ! اذهبي حيث شئتِ ؛ فإن خراجَك راجعٌ إلى ! » .

※ ※ ※

انتقلَ الشيخُ من تحديد أدواءِ هذه الأمة إلى تصدير العلاج، فوضح له، من تجارِبه ومشاهداتِه في أفغانستانَ والهند والجزيرة، ومن معلوماتِه عن غيرها. أن هذا الإصلاح لا يتمُّ بإقالةِ (١) حكومةٍ وإقامةِ أخرى، ولا بإزاحةِ حاكم واستبدالِه بغيره، ولا بإزالةِ نظامٍ من نظم الحكم ووضع غيرِه مكانه، وإنما يتمُّ بتعليم الفرد، وتنميةِ عقلِه وحِسمٌ، وتوعيتِه بتعاليم دينه، وما يفرضُ له من حقوقٍ ويفرضُ عليه من واجبات.

ثم انتقل من وصفةِ العلاجِ إلى تحديد أُسُسِه ، فرأى أن تعليمَ الفرد وتثقيفَه يتطلبان ما لا حدود له من الفكرِ والجهدِ والوقتِ والمالِ ، ورفعَ بصرَه فوجدَ أنه من هذه أمام جَبلِ شامخِ(٢) ، فخشيى أن يضعُفَ ، أو ييئسَ أو يتخاذلَ ...

<sup>(</sup>١) إقالة: عزل. (٢) شامخ: مرتفع.

ورجع إلى نفسه ، فاطمأن إلى مواهيه وقدراتِه ، وأدرك أنه يستطيعُ أن يقدِّمَ لأمته الشيءَ الكثيرَ ، بفكرِه وروحِه ولسانِه وقلمِه ونشاطِه الدائبِ المتصل ، كا يستطيعُ أن يجتذبَ إليه من يصنعون صنعه ، ويسيرون على دربِه (١) ؛ وذلك بتجميع القُوى التي تحركُ هذه الأمة ، وتدفعُها إلى العملِ والكفاح ، ولم يتردَّدُ ، أو يتريثُ (٢) ، بل صحَّ منه العزمُ ، وامتلأ ثقةً بالله ويقيناً بأنه لن يضيعُه .

<sup>(</sup>١) دربه: طريقه. (١) يتريث: يبطئ

# وسائله في نشر دعوته

استعان الأفغاني على نشرِ دعوتِه بوسائلَ متعددة .

وكان هو وسيلة هذه الوسائل ، ومحورَها ، وقطبَها الذى تدورُ حوله ؛ فقد تعددت وسائله وتنوعتْ ، وتفرعت ما تفرعت ، ولكنها كانت ، فى كلِّ حالٍ ، تلتفُّ به ، وتستمدُّ وحيّها منه . ولعل من أهم وسائله فيها : تفريغ نفسه :

فقد أخلص لها نفسه ؛ فلم يشغلها بالمال وجمعه وتثميره ، ولم يقيدها بقيود الزواج ، أو تكوين الأسرة ، أو تربية الأولاد ، ولم يوجهها إلى متع الحياة وزينتها ومباهجها .. ولم يزد ما حمَّلها إياه على ثيابه وكتبه ، ولم تزد ثيابه على ما يلبَسه ، كما لم تزد كتبه على ما وعى صدره من معارفها ثيابه على ما يلبَسه ، كما لم تزد كتبه على ما وعى صدره من معارفها وحقائِقها ... حدث أن السلطان عبد الحميد خليفة المسلمين أراد أن يجتذبه إلى الآستانة عاصمة الخلافة ؛ حتى يستفيد بدعوته إلى الوحدة الإسلامية ، فدعاه ، ورحب به ، وبعث بأحد رسيله ليكون في انتظاره وفي صحبيته ، ولقيه الرسول ، فأحسن استقباله ، ثم سأله عن الصناديق التي معه ، لتُحمَل إلى القصر الذي أُعِدَّ لإقامية ، فتبسم الشيخ ، وأجاب في كلمات فكاهية مَرحة كهذه الكلمات :

\_ أعن صناديقِ الكتبِ والثيابِ تسأل ؟!

قال الرسول:

ـــ نَعَم، دُلَّني عليها.

أوماً (١) الشيخ إلى صدره، وقال: \_\_ هنا صناديقُ الكتب! وحوَّل بصرَه إلى ثيابِه، وقال: \_\_ أما صناديقُ الثيابِ فعلى ! \_\_ أما صناديقُ الثيابِ فعلى !

# قدرته التعليمية :

وكانت قدرةً فذة (٢) ، أعانته عليها غزارةً مادته ، وتمكّنُه منها ، وسرعتُه في استدعائِها ، ومهارتُه في ربطِ بعضِها ببعضٍ ، وفي توليد بعضِها من بعضٍ ، وبراعتُه النادرةُ في تيسيرِها لمن يتلَقَّوْنَها على يده ، سواءً أكانوا من خاصَّةِ الناسِ أم كانوا من عامَّةِ الشعبِ ، وقدرتُه ، بعد ذلك كله ، على أن يجتذبَهم جميعاً إليها ، ويستهويَهم لأخذِها عنه .

وقد تنوعت مدارسه لهم، فكان منها النظامية التي يُعلِّمُ فيها كتباً معينة، في المنطق أو الحكمة أو التصوف ،أو غيرها ، وكان منها غير النظامية التي تقام في مُقهّى من مقاهيه أو نادٍ من أنديته ، وتتناول مختلف المسائل ، من دين أو حكمة أو سياسة أو اقتصاد أو اجتاع أو غيرها ، وكان لهذه المدارس الحرة أعظم الأثر في أكثر من ناحية ؛ فقد كشفت عن عظمة الشيخ وأذاعت شهرته ، وأيقظت النفوس والعقول ، وبثّت في القلوب روح الوطنية ، وكونت طائفة من الرواد والمريدين الذين يعتنقون مبادئ الشيخ ، ويعملون على نشر دعوته ، كاكان من مدارسيه نوع ثالث ، هو المدرسة المتنقلة ، وكانت تُعقَدُ حيثا يكونُ الشيخ ، في مسجد ، أو ندوة ، المدرسة المتنقلة ، وكانت تُعقد حيثا يكونُ الشيخ ، في مسجد ، أو ندوة ، أو معاضرة ، أو زيارة ،أو سهرة ، أو غيرها ؛ لأنه كان ، في كلّ حال ، قادراً

 <sup>(</sup>١) أوماً: أشار.
(١) فذة: فريدة.

على العطاءِ ، مستعدًّا للتعليم ، وليس فى حاجةٍ إلى مراجعَ أو قراءات تذكرُه دروسَه .

### الصحافة:

وكانت من أهم وسائل الإعلام بدعوته ، وقد تنوعت ، فكان منها الصحف التي صدرت في غيرها ، والتي صدرت في غيرها ، « كجريدة العروة الوثقي » التي ظهرت في باريس ، كاكان منها الصحف التي أصدرها مريدوه ، والتي أصدرها مع تلميذه الشيخ محمد عبده ، كالجريدة التي تقدمت الإشارة إليها ، ثم كان منها الصحف الوطنية « كجريدة مصر » التي دفع أديب إسحاق إلى إصدارها في الإسكندرية ، والصحف الاقتصادية « كجريدة التجارة » التي أصدرها هذا الصّحفي مع زميله سليم نقّاش بتوجيه من الشيخ ، وكان منها ، بعد ذلك ، الصحف الهزلية ، كمجلة « أبو نضارة » التي أوحى إلى أحد اليهود ، وهو يعقوب صنوع ، بإصدارها ؛ لنقد الخديو إسماعيل ، وسليخ جلده .

### مقالاته

وهى خصبة كثيرة ، منها ما نُشِر فى الهند ، وما نُشِر فى تركيا ، وباريس ، ومصر . وكانت مقالاته نارية ، تلفَحُ (١) القلوب ، وتُلهِبُ المشاعِر ، وتفتحُ العيونَ على مآسِى العالَمِ الإسلامي ، وما يعانيى فى ظلِّ المستعمرين والحكام المستبدين من عَسفٍ وقهر ، ومن ذلةٍ وكبت ، ومن فقر ومرض وتخلف . . وبهذه المقالاتِ تحولت النفوسُ مراجلَ تغلى ، وتحتدمُ (٢) ، وتتحينُ الفرصَ لتنفجر فى ثوراتٍ عاتيةٍ عارمة (٣) .

<sup>(</sup>١) تلفع: تلهب. (٢) تحتدم: يشتد حرها. (٣) عارمة: حادة شرسة.

أحاديثُه ومحاوراتُه ومناقشاتُه:

وكان له فيها أسلوب جديد في عهده ، متدفق ، طليق ، بعيد عن الزخارف والقيود ، متميز بروحه التي تجمع بين الفكاهة والسخرية واللذعات التصويرية الشبيهة بالصدمات الكهربية السريعة ... ومن ذلك قولُه عن الهنود:

« هم ملايينُ من البشر ، ولو كانوا ملايينَ من الذبابِ لكان طنينُهم يُصِمُّ آذانَ بريطانيا . . أو أن الله لو مسخهم سلاحف ، وخاصُوا(١) البحر ، وأحاطوا بالجزر البريطانية ، لجرَّوها إلى قاعِه ، ولعادوا إلى بلادِهم أحراراً » .

وقوله عن إنجلترا:

«إنها لو استطاعت أن تُخرِجَ قوماً من المسلمين من أرضيهم لتستيدِلَ بهم غيرَهم له لفعلت »...

وقولُه يخاطبُ المصريين ، وينتقدُ خضوعَهم للإنجليز وأذنابهم :

« لو كان فى عروقكم دم ، وفى رعوسكم أعصاب تتأثر ، فتثير النخوة (٢) والحمية ـــ لما رضيتم بهذا الذل ، ولما قعدتم على الرمضاء وأنتم ضاحكون » .

### لقاءاته بقادة الدول :

وقد تعددت هذه اللقاءاتُ ، وكانت من وسائلِه في تنبيه القادة وتحذيرِهم أن يغتصبُوا حقوقَ الشعوبِ ، في الحريةِ ، والكرامةِ ، والحياةِ النيابيةِ الصحيحة ... وذلك بعد أن دخلَ دئيا السياسة ، وعدّل آراءه ،

<sup>(</sup>١) خاصوا البحر: دخلوا في مائه . (٢) النخوة والحمية : العظمة وإباء الذل

فلم يكتفِ بالدعوة إلى تعليمِ الشعوب ، بل ضم إليها الدعوة إلى نبذِ الحكمِ الاستبداديِّ الذي عصفَ بها ، وكتمَ أنفاسَها ووقفَ عقبةً في سبيلِ نهضتِها وتقدُّمِها .

وكان فى لقاءاتِه بهؤلاءِ القادةِ صريحاً ، جريئاً ، عالى الرأسِ ، يتحدث اليهم كا يتحدث إلى نظرائِه وأندادِه .. كا أنه لم يكن يسعى إلى هذه اللقاءات بقدر سعيهم إليها ، وحرصهم عليها ؛ وذلك لشدةِ الخوفِ منه على سلطانِهم وعروشِهم .

كان فى روسيا سنة ١٨٨٦ ، وهناك رغِبَ قيصرُ الروسِ فى لقائِه ، فالتقى به ، ولامَه على ما يدعو إليه من المساواةِ بين الفلاحين وحكامهم . . فقال له :

« أعتقدُ يا جلالةَ القيصرِ أنه خيرٌ لعرشِ الملكِ أن يكونَ ملايينُ الرعيةِ اصدقاءَ له ، بدلًا من أن يكونوا أعداءً ، يترقبون الفُرصَ ، ويُكْمِنون (١) في الصدورِ نيرانَ الحقدِ والكراهيةِ » .

ولقِيَه. شاهُ إيرانَ ناصرُ الدين على طريقِ عودتِه من روسيا سنة ١٨٨٩ ، فألحَّ عليه أن يعرجَ على بلادِه ، وعرضَ عليه الوزارة ، فلبَّى مطلبَه ، وتحول إليها ، ولمحه الإيرانيون ، فالتفوا به ، ورأوا فيه الأمل المنشود (٢) ، وبادر هو يضعُ لهم دستورًا صحيحاً يحقُّ المساواة بين أبناءِ إيران ، ولكن الشاهَ خافَ على عرشِه ، فدعاه ، وقال له :

\_ أيصحُ يا حضرةَ السيدِ أن أكونَ ، وأنا شاهنشاه (٣) ، كأحـدِ الفلاحين ؟

<sup>(</sup>١) يكمنون : يكتمون ويخفون . (٢) المنشود : المرجو .

<sup>(</sup>٣) شاهنشاه: ملك الملوك.

### فأجابه:

\_ اعلم يا حضرة الشاهِ أن تاجك ، وعظمة سلطانك ، وقوائِم عرشك \_ ستكون بالحكم الدستوري أعظم ، وأنفذ ، وأثبت مما هي الآن . والفلائح والعامل والصانع في المملكة يا حضرة الشاهِ أنفع من عظمتِك ومن أمرائِك . لا شك يا عظمة السلطانِ أنك رأيت وقرأت عن أمةٍ استطاعت أن تعيش بدونِ أن يكونَ على رأسِها ملِك ، ولكن هل رأيت ملكاً عاش بدونِ أمةٍ ؟!

# رحلاته في أنحاء العالم الإسلامي:

وقد سبق طَرَف من الحديثِ عنها ، وسيأتي إلقاءُ مزيدِ من الأضواءِ على سائرِها(١).

# عيونه في الوزارات والمصالح:

فقد نظّم مریدیه ، فكان منهم خلایا فی الوزارات ، تتعرف دقائق شئونِها ، وتنقُلُها إليه ..

وهكذا تعددت وسائلُه في الكفاح ، وأعانته على نجاحٍ دعوتِه ، وتحقيقِ الكثيرِ من أهدافه .

<sup>` (</sup>١) سائرها : باقيها .

# رحلته إلى مِصرَ وكفاحه بها

تركنا الشيخ الأفغاني ، وقد وضعه الإنجليزُ على ظهر سفينةٍ تُبْحِرُ به بعيدًا عن الهندِ وأفغانستانَ وإيرانَ ، ورأيناه على ظهرِ السفينة يفكرُ في حالِ المسلمين ، وما يصلحُ به أمرُهم بعد ما أصابهم من ضياع .

ومرَّ بذهنِه إقصاءُ أسرتِه عن أراضيها ، وخروجُه من وطنِه خائفًا يترقَّبُ بعد هزيمةِ صديقِه محمد أعظم خان ، وترحيلهُ المفاجئ من الهندِ بأيدى الإنجليز ، فحزِن لما أصابَه في نفسهِ وفي الإسلام والمسلمين ، ولكن كان أعظم من أن يتخاذلَ ، وأقوى من أن تتسرَّبَ إلى قلبه شائبةٌ (١) من شوائبِ اليَّأس ، بل لعل هذه المعاناة صهرته ، وزادته قوةً وإصرارًا وصلابة .

وفجأة سرى (٢) شيء غريبٌ من الأملِ إلى نفسِهِ .. لقد ألقته السفينةُ على شاطِئ السويس ، فعرف أنه بمصر التي أحبَّها ؛ مما سمِعَ وقرأ عنها وعن أهلِها ، وأحسَّ أن القدرَ ساقه إليها ؛ لأنه أرادَ النجاحَ لدعوته .

ولم يضيع الشيخُ وقتًا ، بل بادر بالذهابِ إلى القاهرة ، وعرَّج على الأزهر ، أعظم وأعرق معهد إسلاميًّ على عهده ، وهناك التقى ببعض طلابِهِ ، فعرفوه بالشيخ محمد عبده ، وكان هذا الشيخُ أنجب مَنْ فهموا الأفغانيَّ ، فصاحبوه ، وتتلمذوا على يدِهِ ، وساعدوه فى نشر دعوته ، وارتبط تاريخُ كلِّ منهما بصاحبِهِ ..

وسمع شيوخُ الأزهرِ بالعالِمِ القادم ، فأقبلوا عليه ، وسمِعوا منه ،

<sup>(</sup>١) شائبة : شيء يخالط غيره . (٢) سرى : سار .

واختلفوا فيه ، فقبِله بعضٌ منهم ، واعتزله أكثرُهم ، وفي ذلك يقول تلميذُه · الشيخ محمد عبده :

« أخذتُ أتلقَّى عنه بعضَ العلومِ الرياضيةِ والحكميةِ والكلاميةِ ، وأدعو الناسَ إلى التلقِّى عنه ، وأخذ مشايخُ الأزهرِ والجمهورُ من طلبتِه يتقوَّلون (١) علينا الأقاويل ... يزعمون أن تلقِّى تلك العلومِ قد يُفضِي (٢) إلى زعزعةِ العقيدة » .

وكان هذا الموقف طبيعيًّا من الشيخ الأفغاني ومنهم ؛ فهو متفتِّح ، عميقُ الفكرةِ ، واسعُ الأفقِ ، دقيقُ الوعي بروح الإسلام وأهدافِه وبالصلةِ القويةِ بين الدينِ والعلمِ ، وهم دونه في ذلك كله ؛ ولهذا اشتد الصِّدامُ بينه وبينهم ..

وتفادياً للصِّراع سافر الأفقانيُّ إلى الآستانةِ ، عاصمةِ الخلافةِ الإسلاميةِ كلها ، وذاتِ السيطرةِ والسلطانِ على غيرِها ، فرحَّب به الصدرُ الأعظمُ فيها ترحيباً أثارَ غضبَةَ شيخِ الإسلامِ بها وخوفه ، فألَّبَ (٣) علماءَ الأتراكِ عليه ، وتوسط إلى الصدرِ الأعظم في إقصائِه عنهم ، فأقصاه مجاملةً لهم .

وكان الأفغانيُّ قد تقابلَ ، في أثناءِ إقامتِه بالآستانة ، هو ورياض باشا رئيسُ الوزارةِ المصرية ، وعرف رياض شيئاً عن علم الرجلِ وفضلِه وتجنَّى الشيوخِ عليه ، فرحب بعودتِه إلى مصر .

وعاد الشيخُ إليها هذه المرة في مارس سنة ١٨٧١ ، وأملُه قوى فيها ، و في أهلِها ، وفي الصلّةِ التي نشأت بينه وبين رئيس وزرائها . وتلقاه رياض ، فأحسن لقاءَه ، وجعل له راتباً شهريا ، قدرُه عشرة جنيهات ، وخصص به مسكناً صالحا ، ولم يكلفه لقاءَ ذلك أكثر من أن يدرِّسَ لطلبة العليم وينورَهم . .

<sup>(</sup>١) يتقولون علينا: يختلقون الأكاذيب علينا.

<sup>(</sup>٢) يفضى : يؤدى . (٣) ألب : أثار .

وليس ببعيد أنه أراد أن يستعينَ بتفتحِه على جمودِ بعض الشيوخ وتعنَّتِهم (١).. وبذلك اطمأنَّ الشيخُ وتفرغَ لنشرِ دعوتِه ، وقضى فى مصرَ ثمانى سنواتٍ ، امتدت حتى سنةِ ١٨٧٢ ، وكانت أخصبَ ، وأثرَى ، وأملاً سنوات عمرِه بالخيرِ والبركةِ على دعوتِه الإصلاحيةِ .

في هذه السنواتِ قويَ نضالُه ، وتعددت وسائلُ كفاحه ، فكان منها مدرستُه المنزليةُ أو النظاميةُ ، بحارةِ اليهود ، بخان الخليلي ، قربَ الأزهـر والمسجدِ الحسيني، وكانت أبوابُ هذه المدرسةِ مفتحةً طُوالَ النهارِ لدراسةِ كتب العقيدةِ والحكمةِ ، ولتنويرِ عقولِ الطلابِ وتنشئتِهم على التفكيرِ الذاتيّ الصحيح ، البعيدِ عن المحاكاةِ العمياءِ ، والمتابعةِ بحقٌّ وبغيرِ حق ، وقد تهافتوا عليها ، وتضاعفت أعدادُهم بها ، كما كان منها مدرستُه الحرة أو غيرُ النظامية ، بقهوةِ «البوستة»، على بُعدِ خُطواتٍ من حديقةِ الأزبكية، وكان يَوُمُّها (٢) غيرُ قليل من صفوةِ المثقفين وعِليّةِ القومِ ، كالباروديّ ، وعبدِ السلامِ المويلحي ، وإبراهيمَ المويلحي ، والشيخ محمد عبده ، وسعدِ زغلول ، وأحمد لطفي السيد ، وإبراهيم اللقاني ، وعلى مظهر ، وأبي الوفا القوني ، وسلم نقاش ، وأديب إسحاق، وعبدِ الله النديم، ويعقوب صَنوع.. وغيرِهم، وغيرِهم. ونظرة واحدةً إلى هذه الأسماء تدلّنا على سماحةِ الشيخِ من ناحيةٍ ورحابةٍ أفقِه من ناحيةٍ أخرى ؛ فقد كان من تلاميذِه المصريُّ وغيرُ المصرى ، وكإن منهم المسلمُ ، ومنهم المسيحيُّ كأديب إسحاق ، واليهوديُّ كيعقوب صَنوع ، وكانوا من مهن وثقافاتٍ ودراساتٍ مختلفةٍ ، وكان على الشيخِ أن يقنِعُهم بعلمِه ، ويشبعَهم بمعارفِه ؛ حتى لا تبقى لواحدٍ منهم شبهة في مسألةٍ من المسائل، وأن يُلهبَ فيهم الحماسةَ ليطالبوا بالدستورِ والإصلاحِ الشاملِ

<sup>(</sup>١) تعنتهم: تشددهم وجمودهم. (٢) يؤمها: يقصد إليها.

فى الحياةِ السياسيةِ والاجتماعية ، ولينقِذوا الشعبَ مما تردَّى (١) فيه من فقرٍ وجهلٍ وتخلَّف ... ثم كان من مدارسِه مدرستُه المتنقلةُ التي تكون حيثُما يكونُ ، وتتحرك كيفما يتحرك ... وصف أحدُ عارفيه مدرستَه الحرة ، قال :

(إذا أقبل الليل خرج متوكاً على عصاه إلى قهوة (البوستة) قرب الأزبكية ، فيجلسُ في صدرِ فئةٍ تتألفُ حولَه على هيئةِ نصفِ دائرة ، ينتظمُ في سِمْطِها (٢) اللغويُّ ، والشاعرُ ، والمنطقيُّ ، والطبيبُ ، والكيماويُّ ، والتاريخيُّ ، والجغرافيُّ ، والمهندسُ ، والطبيعيُّ ، فيتسابقون في إلقاءِ أدفِّ المسائلِ عليه ، فيحُلُّ عُقدَ إشكالِها ... بلسانٍ عربيُّ مبينِ ، لا يتلعثمُ ، ولا يتردَّدُ ، بل يتدفَّقُ كالسيلِ من قريحةٍ لا تعرفُ الكلالَ (٣) فيُدهِشُ السامعينَ ، ويُعْجِمُ السامعينَ ، ويُعْجِمُ المعترضين » .

وصادف كفاحُ الشيخ والمناضلون معه عهد إسماعيلَ بديونِه ، وعبيه ، ومفاسدِه ، وتدخُّلَ إنجلترا وفرنسا في عهدِه للإشرافِ على أموالِ مصر ، فوقف هؤلاء المناضلون في وجهِه ، وشنُّوا عليه حرباً عاتيةً ، في الجرائد الذي أنشئوها ، وفي المجلاتِ المزلية التي أصدروها ، وفي المقالاتِ التي صبُّوا نيرانها عليه ، وفي الاجتاعاتِ التي نادَوْا فيها بإقامةِ حياةٍ نيابيةٍ صحيحة ، تُحدِّدُ حقوقَ الشعبِ وواجباتِه ، وتكشفُ عما يجبُ أن يكون عليه موقفه من حاكمه ، وموقف حاكمه منه .

وقد ترددت أنباء هذه المقاومة بين المثقفين في القاهرة ، وعلى ألسنة الناس في مصر ، كما ذاعت خارج البلاد في تركيا مقر الخلافة ، وفي غيرها ، وشاع بين الناس أن القوى الوطنية ستريح البلاد من هذا الطاغية بقتلِه ، وأن الشيخ

<sup>(</sup>١) تردى فيه: سقط فيه. (٢) معط: السمط القلادة.

<sup>(</sup>٣) الكلال: التعب.

الأفغانيَّ راضٍ عن ذلك ، ولكنَّ الله عجَّلَ بإزاحةِ الطاغيةِ ، فو قُق السلطانَ ، في السادسِ والعشرينَ من يونية سنة ١٨٧٩ ، إلى عزلِ إسماعيل ، وخلَفَه ابنُه توفيق ، فتظاهرَ بحبِّ مصرَ ، والرغبةِ في إصلاحِ أمورِها وأعطى الشعبَ ما أحبَّ من الوعودِ الخلَّابة(١) ؛ حتى خدعه وخدَّرَ حماسته ، فلما ثبتَ فوق كرسيّه خانه وغدر به ، وكان عليه أشدَّ شؤماً من أبيه ؛ لأنه راح يتقرَّبُ من الإنجليز ، ويرتمى شيئاً فشيئاً في أحضانِهم .

وخافَ خطرَ الشيخِ عليه ، فدعاهُ إلى قصرِ عابدين ، وأخذ يناقشه لعله يخففُ من حديّه .. قال له:

\_ إنى أحبُّ كلَّ الخيرِ للمصريين، ويسرُّني أن أرى بلادِي وأبناءَها في أعلى درجاتِ الرقيِّ والفلاج، ولكن ...

رفع الشيخُ بصرَه في دهشةٍ ، ينتظرُ ما بعد لكن .. واستمر أميرُ مصرَ ، فقال :

\_... لكن مع الأسف. إن أكثرَ الشعبِ جاهلٌ خامل، لا يصلُحُ أن يُلقَى عليه ما تُلقونه من الدروسِ والأقوالِ المهيجةِ ، فيُلقوا أنفسَهم والبلادَ في التهلُكَةِ (٢).

أجاب الشيخ في صراحةٍ وجرأة :

\_ ليستمع لى سمو أمير البلاد أن أقول بحرية وإخلاص: إن الشعب المصرى كسائر الشعوب، لا يخلو من وجود الخامل والجاهل بين أفراده، ولكنه غير محروم من وجود العالم والعاقل؛ فبالنظر الذي تنظرون به إلى الشعب المصرى وأفراده ينظر إليكم، وإن قبلتم نصح هذا المخلص، وأسرعتُم إلى إشراك الأمة في حكم البلاد عن طريق الشورى ... يكونُ ذلك أثبت لعرشِكم، وأدوم لسلطانكم.

<sup>(</sup>١) الخلابة: الخداعة. (٢) التهلكة: الهلاك.

تظاهر توفيق بالسمع والاستجابة ، ولكنه انطوى على غيظه وحقده ، وأصرَّ على الانتقام من الشيخ ... وفي مطلع رمضانَ سنة ١٨٧٩ كان الشيخ عائداً مع خيوطِ الفجرِ إلى بيتِه ، وقد تفرقَ عنه أصحابه ، وفجأة انقضَّ(١) عليه عسكرُ توفيق ، واقتادوه إلى دار الشرُطةِ ، ثم حُمِلَ ومعه تابعُه «أبو ترابُ» عليه عسكرُ توفيق ، واقتادوه إلى دار الشرُطةِ ، ثم حُمِلَ ومنها إلى الهندِ على ظهرِ إلى محطةِ السكةِ الحديدية ، حيث نُقِلا إلى السويس ، ومنها إلى الهندِ على ظهرِ إحدى البواخر .

وظن توفيق وأصدقاؤه الإنجليز أنهم أنقذوا مصر من خطر الشيخ ، وأيقن هو أنه حقق رسالته فيها ؛ فقد وضحت دعوته بها ، وانتشرت بين العامة والخاصة ، وأصبح لها روَّادٌ من بعده ، يحملون رايتها ويبشرون بها ، وكان كل ما كسبه القصر وسادته الإنجليز أنهم أثاروا غضبة الشعب عليهم ؛ حتى بات معروفا أن الشيخ الذي دخل مصر طريداً ، وخرج منها طريداً قد ترك بها فتيل (٢) الثورة ، وأن هذا الفتيل موقوت ، يهدأ ما يهدأ ، ولكنه ينفجرُ في الوقت المقدّر له .

<sup>(</sup>۱) انقض عليه: هوى وهجم عليه.

<sup>(</sup>٢) فتيل: المراد حبل الإشعال.



# كفاحه بعد خروجه من مصر

ركب الشيخُ السفينةَ التي أُعِدَّت لترحيله من السويسِ إلى الهند، وهو رافعُ الرأس، مشرقُ الوجه، وضاءُ الجبين، لا يعرفُ اليأس طريقَه إلى نفسِه ؛ لأنه كان يعرفُ شراسة (١) المعركةِ التي يخوضُها، وما تتطلبُ من كفاحٍ وتضحيات.

وأصبح توفيق مرحاً مزهوًا بهذا النصرِ الحقيرِ على الشيخ ، داعيةِ الإصلاح ، وزعيم المعارضةِ الشعبة ، ورائدِ الكفاحِ في سبيلِ إنقاذِ المعذبين المسحوقين .. وطلب إلى الصحافةِ أن تنشرَ نباً نفيه ، ، وتعلنَ الناسَ بأنه نُفِي ؛ « لأنه رئيسٌ جمعيةٍ سريةٍ من الشبانِ ذوى الطيش ، مجتمعةٍ على فسادِ الدين والدنيا » .

وتلقت الصحفُ الأمرَ ، فانقسمت على نفسِها ، وكان منها ما جامل الأميرَ فنشرَ الحبرَ ، وما امتنعَ عليه ، و آثرَ أن يحارَبَ ويعطلَ ، ولا يجارِي الأميرَ في خيانتِه وكذبه .

وبلغ الشيخ الهند ، ونزل بمدينة « حيدر اباد » ، حيث كان تحت رَقابة الإنجليز ، وحيث فرض عليه « ألا يشترك في عملٍ أو نشاطٍ مما يجرى في البلادِ » ، فأقام في الدارِ التي أُعِدَّت له ، لا يخرجُ منها ، ولكنه ، مع اعتقالِه فيها ، كان بها في قمة العملِ والنشاط . . علِمَ أن الإنجليز يدفعون بعض الزنادقة إلى طعن الإسلام وعقيدتِه ؛ بنشر المذاهبِ الإلحادية التي لا تؤمنُ بوجودِ الله تعالى ،

<sup>(</sup>١) شراستها: حدتها وقسوتها.

فتناول الشيخ قلمَه ، وكتبَ بالفارسية رسالةً مُسكِتةً مُفْحِمةً (١) ، عنوائها : «رسالة في الردِّ على الدهريين » ، وسُرعانَ ما شاعت هذه الرسالة ، ودوَّت في الهند ، فأراحت المسلمين ، وصفعت الملحدين ومَن وراءَهم من الإنجليز . واشتعلَ الفتيلُ الذي تركه الشيخُ بمصر ، ففجَّرَ الثورةَ « العرابيَّةَ » التي جاءت أثراً من آثارِ كفاحِه ، وكادت تعصفُ بالقصرِ وأذنابِه الخونة ، وسادتِه الأجانب ، ولكن تكتلَ هذه القوى مكَّنها من الانتصارِ على الشعب ، وفتح الأبوابَ للإنجليز ؛ لكى يحتلُّوا البلاد .

واطمأن هؤلاء ، فنقلوا الشيخ إلى «كلكتا» ، ثم سمحوا له أن يرحل منها حيث يشاء ، ولكن « في غير بلادِ الشرق » ، فترك الهند التي دخلها للمرةِ الثالثةِ ، وقصد إلى « لندن » في أواخرِ سنة ١٨٨٩ ، وهو يرجو أن يجد فيها الخرية التي تساعده في نشرِ رسالتِه ، ولكنه لم يجد فيها ما يأملُه ، فتحوَّل عنها إلى باريس .

وفيها وجد حرية أوسع ، وجوًّا أهداً ، ومعاملة أحسن ، فبادر بدعوة تلميذه الشيخ « محمد عبده » من مصر إليه ، وقام الشيخان بجهد عظيم فى خدمة الأمة الإسلامية ، فأسسا جمعية من مسلمي مصر والهند وغيرهم ، سميت « جمعية العروة الوثقي » ، وأصدروا جريدة ، سميت باسم الجمعية ، ظهر العددُ الأول منها في مارس سنة ١٨٨٤ .

وحدد الشيخان أحلامَهما وأهدافَهما من هذه الجريدة في : بعثِ الشرقِ ، وإحياءِ الأمل في نفوسِ أبنائِه ، والدفاع عن حقوقِه المغتصبة ، وتوعيتِه بواجبِه نحو الإصلاح الديني والسياسي والاجتاعي ، وتعريفِه بالتياراتِ العالمية ، ولا سيما ما يمسُّ حياته منها .

 <sup>(</sup>۱) مفحمة : مسكتة .

وذاعت الجريدة ، فدخلت من أوسع الأبواب إلى بعض الدول الإسلامية ، وتسللت إلى بعضها ، وحاربها توفيق ، وقاومها الإنجليز ، ولكن بعد أن علا صوتُها في دنيا الإسلام من أقصاها إلى أقصاها ، ولم يكن الشيخ يكتفى بها ، بلكان يرسل رُسلَه سرَّا إلى الدولِ الإسلامية ، في كلِّ ما يعنُّ له من عظائم الأمور .

خافت إنجلترا سطوة الشيخ وسلطائه على النفوس، فعدلت عن أسلوبِ الإرهابِ، ولجأت إلى أسلوبِ الخداع، وعرضت عليه عرش السودانِ، على أن ينقِذُه من ثورةِ المهدى به عليها، فسخِر(١) الشيخُ منها، وأجابها بقولِه: « إن السودانَ ليس مِلكاً لبريطانيا حتى تتصرفَ فيه ».

اشتد سُخْطُها عليه ، فجدَّتْ في محاربَةِ جريدَتِهِ ؛ حتى اضطُرت إلى التوقفِ والاحتجاب ، ولكن بعد أن أحسنت الدفاع عن الإسلام وحضارتِه وأججادِ أبنائِه ، ونقلت دعوته من قطر كمصر إلى أنحاءِ العالَمِ شرقيه وغربيه ، وخلقت جيلًا من المتنورين المسلمين العربِ وغير العربِ ، استيقظت فيه الروحُ الإسلاميةُ ، ونمت فيه أحاسيدُ الوطنية ، فصارت شعلًا (٢) متأجّجةً فجرت ثوراتِ التحريرِ في كلّ مكان .

وبعد احتجاب « العروة الوثقى » حوَّل الشيخُ وجهَه إلى الشرق ، وعنَّ له (٣) أن يذهب إلى الحجاز ، ولكنَّ ناصرَ الدين شاه إيران دعاه إلى بلادِه ، وبذل له أجمل الوعودِ ، فاستجابَ ، وتحول إليها . وبرَّ الشاهُ بوعدِه ، فعيَّنه وزيراً للحربية ، وربما كان الذي دفعه إلى ذلك إعجابَه بالرجلِ من ناحيةٍ ، ورغبتَه في أن يكون لسانَ دعوةٍ له من ناحيةٍ أخرى .

وفي إيرانَ تقلدَ الشيخُ منصِبَه الجديد، وأكبُّ على عملِه، فحاولَ إصلاحَ

<sup>(</sup>١) سخر: استهزأ. (٢) شعلا: جمع شعلة، وهي القطعة المتوقدة من النار.

<sup>(</sup>٣) عن له: عرض له.

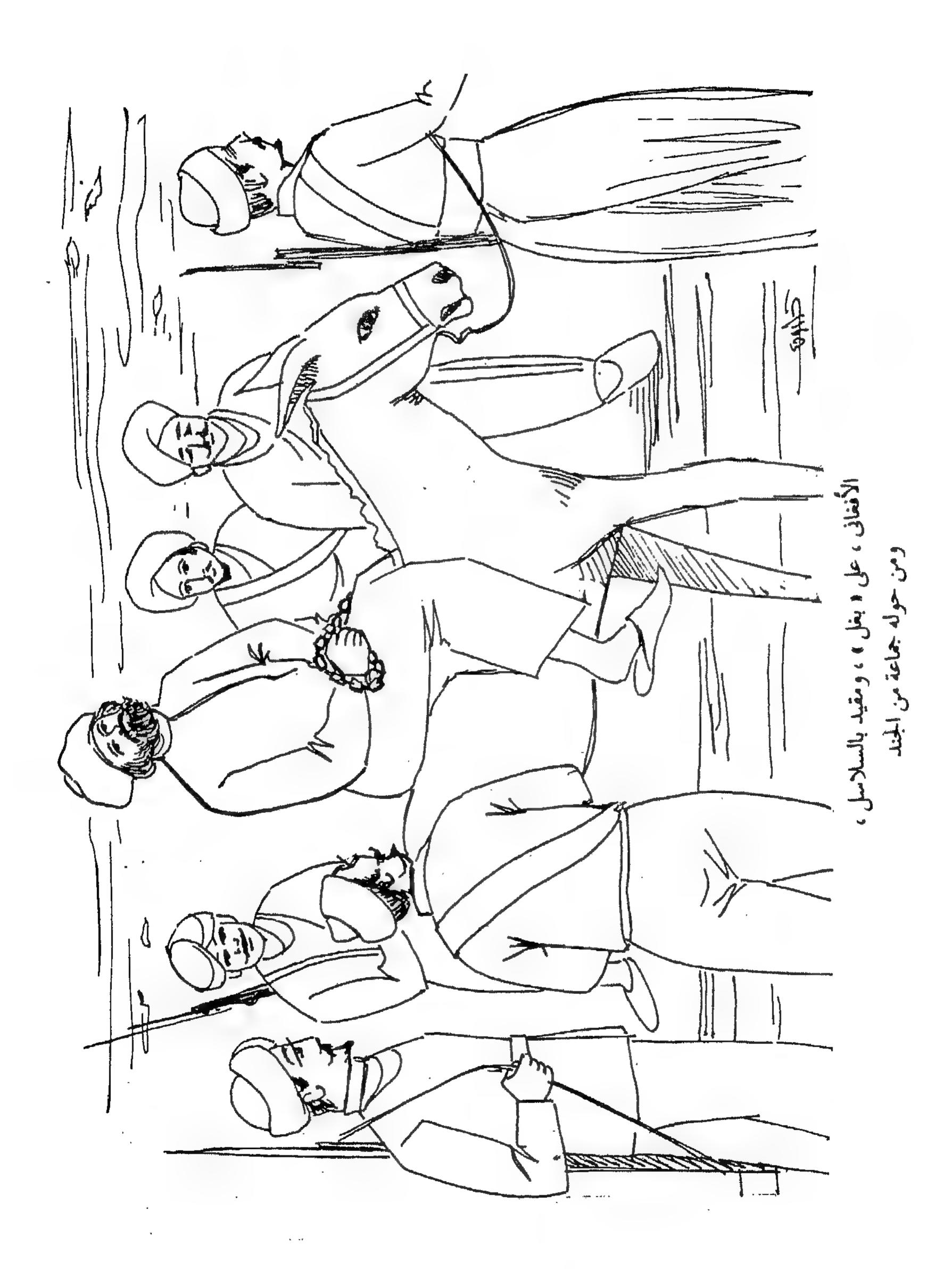

ما فسد من الأمر ، غير أن الشاة خاف ، فتنكّر له ، فبادر الشيخ بمغادرة بلاده ، وتركها بعد أن صحت من تومِها ، وعرفت واجبها نحو الوقوف فى وجهِ حكامِها المستبدين . . وذهب إلى روسيا ، فقضى بها ثلاث سنواتٍ ، بين سنة ١٨٨٦ وسنة ١٨٨٩ ، وفيها عمِل على إصلاح حال المسلمين الروس ، سنة ١٨٨٦ وسنة بها على الإنجليز ، أعدائِها وأعداء المسلمين ، ولكن تبين له أن الاستعمار هو الاستعمار ، وأن القيصر هو الشاة والشاة هو القيصر ، فعاد إلى أوربة ، ومرّ بألمانيا ، وهناك التقى مرّة ثانية بالشاه ناصر الدين ، فتودّد الشاة إليه ، وطيّب خاطره ، وألحّ فى دعوتِه إلى بلادِه .

قَبِلَ الشيخُ الدعوةَ بعد جهدٍ . . و دخلَها ، فالتفّ به أهلُها ، و داعَبتهم الآمالُ في أن يظفروا بالدستورِ على يدهِ ، و انطلق هو يعملُ بجدّ لكى يصدرَه ، لكن المخاوفَ أثارت غضبَ الشاهِ ، فعزم على الانتقام منه .

أحس الشيخُ بما يدورُ في نفس الشاهِ ، فترك له العاصمة ( طهران ) ، وأوى إلى ( مشهد ) في إيران ، يقدِّسُه أهلُها ، ولا يعتدى أحدهم فيه على غيره . وظنَّ أنه بذلك أصبح آمناً على نفسِه ، قادراً على أن يطبب جسمه الذي داخله المرض ، وهدده ، ولكن خابَ ظنَّه ؛ فقد هجمَ عليه خمسمائةٍ من جنودِ الشاه ، فقبضوا عليه ، وجروه في غير رحمةٍ ولا هوادةٍ . . يقول :

« سحبونى على الثليج إلى دارِ الحكومةِ ، بهوانِ (١) وصغارِ وفضيحةٍ ، لا يمكن أن يُتَصوَّرُ دونَها في الشناعة . . ثم حملنى زبانيةُ الشاهِ ، وأنا مريضٌ ، على برذَوْنٍ (٢) ، مسلسلًا ، في فصل الشتاءِ وتراكبم الثلوج والرياج الزمهريرة (٣) ، وساقتنى جحفلة (٤) من الفرسانِ إلى « خانقين » . . . ومنها غادر الشيخُ إيرانَ إلى البصرة .

<sup>(</sup>١) هوان : ذلة . (٢) برذُوْن : بغل .

<sup>(</sup>٢) الزمهريرة: القاسية البرد. (٤) جحفلة: جماعة.

# **(**\(\)

# رحلة الموت

نزل الشيخُ بالبصرة ، فأقام بها سبعة أشهرٍ ، يطبّبُ نفسه ، ويشِنْ على الشاهِ حرباً لا تتوقّف ولا تفتر ، ثم سافر إلى « لندن » ؛ ليزيد من ضراوة (١) هذه الحربِ عليه ، ومن تعريتِه أمام أصدقائِه الإنجليز ؛ واشترك لذلك في صحيفة شهرية ، سُمِّيت باسم « ضياء الخافقين » ، سنة ١٨٩٢ . وفي هذه الصحيفة سلق الشاة بمقالاتِه ، وفضحه في سياستِه وإدارتِه واقتصادِه ؛ حتى خاف ، واشتد رُعبه ، واستنجد بالسلطانِ عبد الحميد ، خليفةِ المسلمين في تركيا أن يكفَّ الشيخَ عنه .

دعا السلطان الشيخ إلى « الآستانة » مقر الخلافة ، وقرّ به إليه ، وأجرى عليه راتباً شهريا قدر محمسة وسبعون جنيها ، وخصص به قصراً جميلًا ، ومجموعة من الخدم والحشيم ، منهم من يخدُمُه ، ومنهم من أقيم حجاسوساً عليه . وفي تركيا أقام الأفغاني ، لكنه لم يغفُل لحظةً عن النهوض برسالته ، بل انطلق يدعو إلى الشورى ، وإصلاح حال الأمة ، وتكوين جبهة إسلامية قوية ، تقف في وجه الغرب ، وتردّ عليه سهامه المسمومة القتّالة ..

فخاف السلطانُ أن يثيرَ الناسَ عليه ، وشاعَ أن شاهَ إيرانِ قُتل بيد رجلٍ من مريدى الشيخ ، وأن هذا القاتلَ قال وهو يطعّنُه: «خذها من يد جمال الدين» ، فاز داد خوفُ السلطانِ على نفسِه وحياتِه ، وأدرك الشيخُ ذلك ، ولعله فكرَ فى النجاةِ من يده ، ولكن الموت كان يدنو منه ؛ فقد أصيب بالسرطان في حلقِه ،

<sup>(</sup>١) ضراوة: شدة وقسوة.

ومات فى التاسع من مارس سنة ١٨٩٧ ، ورحلَ عن الدنيا وقد تعددت الأقاويلُ فى سبب موتِه ، قيل: إنه مات من جراء مرضِه ، وقيل: إن جراحة أجريتُ له لتقتلَه ، كما قيل: إن السَّمَّ دُسَّ إليه من السلطانِ أو من أحدِ أذنابِه . وشيِّعت جِنازَتُه فى غيرِ احتفالِ كبيرٍ به ، واختفى لحدُه بين اللحود ، ولكن مستشرقاً أمريكيًّا عرف له فضلَه ، وكفاحَه ، ومنزلته بين عظماءِ التاريخ ، فبحثَ وبحثَ ، حتى كشفّ عنه سنة ٢٩٢٦ ، وأقام فوقه قبراً كتب على أحدِ جدرانِه : « أنشأ هذا المزار الصديقُ الحميمُ للمسلمين فى أنحاءِ الأرض العالِمُ الخيرُ الأمريكانيُّ المستر شارلس كرين سنة ٢٩٢٦ . . . وأخيرا نقلت الحكومة الأفغانية رفاته إلى وطنه سنة ٤٩٤٢

# ختام فی کلمات

عاش جمالُ الدين الأفغاني ، بعد أن أتم دراستَه ، نحواً من أربعين سنة ، قضى منها بضع سنواتٍ فى وطنِه أفغانستان ، وقضى سائرَها مرتحلًا متنقلًا مناضلًا عن الإسلامِ والمسلمين ، فى بلادِهم وفى غيرِها من بلادٍ أُورُبَّة والشرق الأقصى ..

وشملت رحلتُه الطويلة أو رِحلاتُه الدائبةُ خارجَ وطنِه ، الهندَ ، والجزيرةَ العربية ، ومصر ، وإنجلترا ، وفرنسا ، وإيران ، وتركيا ، وغيرها ، وقد ارتحلَ إلى بعضِها مرة ، كا ارتحلَ إلى بعضِها أكثر من مرة . . ولم يعرِف في رحلةٍ من هذه الرحلاتِ طعم الراحةِ أو الاسترخاء ؛ بل كان شعلةً متَّقِدةً من النشاط ، يناضلُ بكل قواه ؛ ليوقظ المسلمين ، ويدفعهم إلى الجهادِ في سبيلِ دينهم وحقوقهم المسلوبة المضيَّعة .

ونجح كفاحُ الشيخ في عالم يسودُه الظلامُ ، ويُرهِقُه (١) الفقرُ والجهْلُ والتحلُّفُ ، ويسارعُ الاستعمارُ ليلتّهِمَ أراضيَه .. نجح كفاحُه ، فأيقظ هذا العالَمَ ، وحركه لكى يخوضَ معارك التحرير التي ردت عليه حقوقه ، وكتبت له وجوداً أعزَّ وأكرمَ في عصرنا الحديث .

وحياة الأفغانيّ كلُّها دروس:

- فهى تعلّم كلَّ مسلمٍ ومسلمةٍ أن يعرفَ حقَّربَّه ووطنِه عليه ، ويعيشَ لهما قبلَ أن يعيشَ لِنفسِهِ ، ويعملَ لها . . بل إن جمالَ الدين الأفغانيَّ سما فوقَ هذه المرتبةِ ، فمنحهما كلَّ فكرِه وجهدِه ووقتِه ، وكل ما يملكُ من قوَّى وقُدرَات .

<sup>(</sup>١) يرهقه: يتعبه.

- \_ وتعلُّمُه أن يكون جريئاً جسوراً (١) ، يستصغِرُ العظائم ، ويقتحمُها (٢) ، ولا يقفَ عند حافَتِها (٣) مرتعداً ، يقتله الخوفُ والوهمُ قبل أن يجرِّبَها ، ويخوضَ غمارها .
- ــ وتنشئه على العزَّةِ ، وقوةِ الإِرادةِ ، وعدمِ التراجعِ أو اليأسِ أمامَ الصعابِ التي تدفعُ النفوسَ الصغيرةَ إلى التخاذُلِ وإلى حياةِ الذِّل والهوانِ .
- \_ وتربيه تربية دينية متفتحة ، يفهم بها روح دينه ، وأهدافه ، ومراميه البعيدة النبيلة ، ويبعدُ بها عن التعصب ، والتحجر ، والمحاكاة الجامدة العمياء .
- وتسمو به فوق المغرياتِ التي يسيلُ لها لُعابُ الضعفاءِ ، وحسبُه أن جمالَ الدينِ الأفغاني لو أرادَ المُلكَ على أن يترك دعوته ويتخلّى عن مبادئِهِ ، للدينِ الأفغاني لو أرادَ المُلكَ على أن يترك دعوته ويتخلّى عن مبادئِهِ ، لظفِرَ به ، ولكنه كان أعظم من أن يتّجرَ بدينِه ، وأرفعَ من أن يتنكرَ لدعوتِه .
- وتقنِعُه بأن العظيمَ قد يُنفَى أو يطرَدُ أو يُجَرُّ على الثليج أو يُقيَّدُ بسلاسِلِ الحديد ، أو .. أو .. ثم يأتى اليومُ الذي تعصفُ فيها الدنيا بمن حاربوه وعذبوه ، وترفعُه هو إلى مرتبةِ الأبطالِ والمجاهدين الحالدين .

حقا إن حياته تعلّمنا الكثير والكثير .. إنها كتابٌ حافلٌ بالكنوزِ والصفحاتِ البيضاءِ الناصعةِ ، غنيٌ بالمُثُلِ العليا التي يحتاجُ إليها شبابُنا ، وأجيالنا الصاعدة ؛ ليهتدوا بها وبأضوائِها على طريقِ العملِ لله ، والوطنِ ، والأمةِ الإسلامية .

رقم الإيداع: ٥٠١٠ ١٩ ١٩ ١٩ ١١ ـ ٩٧٧ الترقيم الدولي: ٦ ـ ٣٩٥٠ ـ ١١ ـ ٩٧٧

<sup>(</sup>١) جسورا: شديد الجرأة . (٢) يقتحمها: يدخل فيها بالقوة .

<sup>(</sup>٣) حافتها : طرفها .

# مطبوعات مكتبة مصر

# عظماء قهروا اليأس

٩ \_ محمد فريد

١٠ \_ جمال الدين الأفغاني

١١ - محمد كريم

١٢ \_ عمر مكرم

١٣ \_ عبد الله النديم

٤١ - الإمام محمد عبده

١٥ - محمد طلعت حرب

١ \_ حافظ إبراهيم

٢ \_ محمود سامي البارودي

٣ \_ عباس محمود العقاد

٤ \_ أحمد عرابي

ه \_ طه حسين

٦ \_\_ مصطفى كامل

٧ \_ سعد زغلول

٨ \_ على مبارك

مكت بمص ترص ملك مكت من الفحالة المعالة المعالة المعالية ا



الثمن ٥٧ قرشا

دار مصر للطباعة سعيد جوده السحار وشركاه